

## بائعُ السُّوس

أمضى أبُو صالح شُطْراً كَبيراً منْ حَياته مُتَنَقِّلاً منْ مهْنَة إلى إيمانُهُ بالله تَعالى هُوَ الَّذي يَدْفَعُهُ لأَنْ يُرَدِّدَ دائماً : لا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ ، وَسَيَجْعَلُ بَعْدَ عُسْر يُسْراً.



















وَبِمُرورِ الأَيَّامِ لاحَظَ السُّلْطانُ ما يَفْعَلُهُ بائِعُ السَّوسِ عِنْدَما يُقَدِّمُ لَهُ الكأس، فَسَأَلَ وَزيرَهُ عَنِ الأَمْرِ، فَقالَ بِلَهْجَةِ خَبيثَةِ: يا مَوْلايَ إِنَّهُ ر ناكر للجَميل، وَقَدْ أَخْبَرَني أَنَّ وكَتُبَ كتاباً إلى قَاضِي البَلْدَة يَأْمُرُهُ فيها بِحَبْسِ بائِع السُّوسِ.



وَلَمَّا حَضَرَ بائِعُ السُّوسِ في اليَّوْمِ التَّالِي أَعْطَاهُ السُّلْطانُ كتاباً مَخْتُوماً بِخاتَمه، وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى القَاضي . وَفِي أَثْنَاء خُـروجه شَـاهَدَهُ الـوَزيرُ، فَظَنَّ أنَّ السُّلطانَ قَدْ أَمَرَ لَهُ بجائزة كَبيرة، فَأَخَذَ منْهُ الكتابَ، وَذَهَبَ به إلى القَاضِي .



فُوجِئَ السَّلْطَانُ بِحُضورِ بائعِ السَّوسِ في مَوْعده مِنَ الغَد . سَأَلَهُ عَنِ الْكَتَابِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الوَزيرَ قَدْ طَمِعَ فيه، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَذَهَبَ بِهِ إلى الْكَتَابِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الوَزيرَ قَدْ طَمِعَ فيه، فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَذَهَبَ بِهِ إلى الْقَاضِي . ثُمَّ شَرَحَ للسُّلْطانِ السَبَبَ الذي كانَ يَدْعُوهُ إلى إشاحَة وَجْهِهِ القَاضِي . عَنْدَها أَدْرَكَ السُّلُطانُ الحَقيقَة ، فَشكرَ بائِعَ السُّوسِ ، وعَرَفَ نَوايا عَنْهُ . عِنْدَها أَدْرَكَ السُّلُطانُ الحَقيقة ، فَشكرَ بائِعَ السُّوسِ ، وعَرَفَ نَوايا

وَزيره الَّذي لأقى جَزاءَ مكره وَخداعه .





## الشُّفْعُ والوَثْرُ



وَفَدَ أَعْرابِيٌّ ضَيْفاً على صَدِيقٍ لَهُ في قَرْيَةٍ . فَاسْتَقْبَلَهُ صَديقُهُ

وَأَكْرَمَهُ، وَأَعدَّت زَوْجَتُهُ دَجاجَةً للْعَشاء .





جَلَسَ الْأَعْرابِيُّ مَعَ عَائِلَةٍ صَديقِهِ : زَوْجَتِهِ، وَابْنَيْهِ وَابْنَيْهِ وَابْنَيْهِ .

فَقَالَ الفَلاَّحُ لِلأَعْرابِيِّ مُداعِباً: اقْسِمْ بَيْنَنا الدَّجاجَةَ. قَالَ الأَعْرابِيُّ :

أَنَا لَا أُحْسِنُ القَسْمَةَ. فَقَالَ الفَلاّحُ: سَنَرْضَى بِمَا تَقْسِمُ بِهِ .













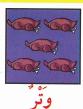







طَلَبَ الفَلاّحُ منَ الأعْرابيُّ أَنْ يُعيدَ القسْمَةَ بالشَّفْع . فَقالَ الأَعْرَابِي : أَنْتَ وَابْنَاكَ وَدَجَاجَةُ أَرْبَعَةً، وَأَعْطَاهُمْ دَجَاجَةً . ثُمَّ زَوْجَ تُكَ وَابْنَتَاهَا وَدَجَاجَةٌ أَرْبَعَةٌ، وَأَعْطَاهُنَّ دَجَاجَةً. وَأَخَذَ ثَلاثَ دَجاجات وَقَالَ : أَنَا وَثَلَاثُ دَجَاجَات أَرْبَعَةً. وَوَاللَّه لا أَحيدُ عَنْ هذه القسمة أبداً.

